#### بُنَاة دَوْلَةِ الإِسْلامِ - 25 -

مِحْلِرِمَى بِنُ حَمْرُو بِنِ هِمِسَامٍ رضيت الله عنه

هُوَ عِكْرِمَةُ بنُ عَمْرِو بنِ هِشَامٍ بنِ المُغِيرَةِ المَخْزُ ومِيُّ.

كَانَ أَبُوهُ عَمْرُو بنُ هِشَامٍ «أبو جهلٍ » ابنَ عمِّ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَقَدْ آلَتْ إِلَيْهِ زَعَامَةُ مَخْزُ وم بَعْدَ مَوْت عَمِّهِ الوَلِيدِ بنِ المُغِيرَةِ أَبِي خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَكَانَ أَحَدَ زُعَمَاءِ قُرَيْش وَرُكْناً مِنْ أَرْكَانِ الكُفْرِ، وَأَبْرَزِ أَعْدَاءِ الإسلام. قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِراً. وَغَدَا ابْنُهُ عِكْرِمَةُ سَيِّدَ بَنِي مَخْزُ وم . وَأَمَّا أُمَّهُ فَهِيَ أُمُّ مُجَالِدٍ بِنْتُ يَرْبُوعٍ مِنْ بَنِي هِلال بن عَامِرٍ.

كَانَ عِكْرِمَةُ كَأَبِيهِ أَحَدَ أَعْمِدَةِ الشَّرْكِ قَاتَلَ ضِدَّ الإِسْلاَمِ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ.

تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الحَارِثِ بن ِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ ذَاتَ عَقْلٍ وَحِكْمَةٍ وَرَأْيٍ سَدِيدٍ.

وُلِدَ عِكْرِمَةُ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِإِحْدَى وَخَمْسِينَ سَنَةً فَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِسَنَتَيْن ِ.

وَقَفَ ضِدَّ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَارَبَهُ بِكُلِّ إِمْكَانَاتِهِ، كَمَا حَارَبَ كُلَّ مَنْ أَسْلَمَ.

وَهَاجَرَ المُسْلِمُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِرَاراً بِدِينِهِمْ لِمَا لَاَّوْا مِنْ صَدِّ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِمَا لَحِقَهُمْ مِنْ أَذَى وَاضْطِهَادٍ، وَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي الْمَدِينَةِ أُقِيمَتْ دَوْلَةُ الإِسْلاَمِ، وَبَدَأَتْ تُرْسِلُ السَّرَايَا، كَمَا تَقُومُ الغَزَ وَاتُ إِلَى كُلِّ جِهَةٍ لِدِرَاسَةِ الأَرْضِ، وَمَعْرِفَةِ سُكَانِهَا، وَمُحَاوَلَةِ التَّحَالُفِ مَعَ قَبَائِلِهَا، وَكَمُنَاوَ رَاتَ عَسْكَرِيَّةٍ لِإِثْبَاتِ الوُجُودِ وَتَثْبِيت دَعَائِمِ الدَّوْلَةِ، وَكَمِناوَ رَاتِ لَتَهْدِيدِ قُرَيْشٍ بِالسَّيْطَرَةِ عَلَى الطَّرُقِ التَّجَارِيَّةِ التِّبِي بَيْنَ مَكَّة وَالشَّامِ، وَالتَّجَارِيَّةِ التِّبِي بَيْنَ مَكَة وَالشَّامِ، وَالتَّبِي تَسْلُكُهَا قَوَافِلُ قُرَيْشِ ذَاهِبَةً وَآيِبَةً، وَالتَّجَارِةُ وَالشَّامِ، وَالتَّبَانَ الطُرُق عَلَى هَذِهِ الطُرُق فَرَيْش فَا فَوَافِلُ قُرَيْش وَا لَمُسْلِمُونَ عَلَى هَذِهِ الطُرُق فَى فَرَيْش وَلَا مَنْ المَعْوا شَرْيَانَ الحَيَاةِ عَنْ قُرَيْشٍ وَلَيْ اللَّهُ المَعْوا شَرْيَانَ الحَيَاةِ عَنْ قُرَيْش وَلَا عَلَى هَذِهِ الطُرُق فَيْش وَكُانَمَا قَطَعُوا شِرْيَانَ الحَيَاةِ عَنْ قُرَيْشِ وَلَا عَلَى هَذِهِ الطَّرَا المَعْمَا قَوَافِلُ الْمَالِمُونَ عَلَى هَذِهِ الطُرُق فَا مَنْ الْمَالِمُونَ عَلَى هَذِهِ الطُرُق فَا عَنْ قُرَيْش وَا شَوْرَانَ الحَيَاةِ عَنْ قُرَيْش وَا فَرَانَ الحَيَاةِ عَنْ قُولَا الْمَالِيَةِ عَنْ قُرَيْشِ وَا عَلَى الْمَالِمُ الْمَالَةِ عَنْ قُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِه

أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ شَوَّالَ مِنَ السَّنَةِ الأُولَى لِلْهِجْرَةِ عُبَيْدَةَ بنَ الحَارِثِ بنِ المُطَّلِبِ عَلَى مِنَ السَّنَةِ الأُولَى لِلْهِجْرَةِ عُبَيْدَةَ بنَ الحَارِثِ بنِ المُطَّلِبِ عَلَى رَأْس سَرِيَّةٍ تَتَأَلَّفُ مِنْ ثَمَانِينَ رَاكِبَاً كُلُّهُمْ مِنَ المُهَاجِرِينَ لِتَعْتَرِضَ قَافِلَةً لِقُريش كَانَتْ بإِمْرَةِ عِكْرِمَةَ بن عَمْرِو بن لِتَعْتَرِضَ قَافِلَةً لِقُريش كَانَتْ بإِمْرَةِ عِكْرِمَةَ بن عَمْرِو بن هِشَام ، وَمَعَهُ مِائَتَا رَاكِب ، فَالْتَقَى الفَرِيقَانِ قُرْبَ رَابِع ، وَابِع ،

وَابْتَدَأَ القِتَالُ بِالرَّمِي بِالنَّبُلِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمِرَّ إِذِ انْهَزَمَ عِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُ رَغَمْ مَنْ مَعَهُ مَ فَا وَبُطُولَتِهِ وَمَنْ مَعَهُ مَقْرَةِهِ وَفُرُ وسِيَّتِهِ وَشِيلَةٍ بَالْسِ مَنْ مَعَهُ، فَإِنَّ الشَّجَاعَة وَالْقُوَّةَ مَهْمَا بَلَغَتَا فَإِنَّهُمَا لاَ تَثْبُتَانِ أَمامَ قُوَّةِ الإيمَانِ. انْهَزَمَ عِكْرِمَةُ الفَارِسُ المَعْرُوفُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ يُكُونَ عِكْرِمَةُ الفَارِسُ المَعْرُوفُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ يُكُونَ المُسْلِمُونَ قَدْ نَصَبُوا لَهُ كَمِيناً إِذْ لاَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يُنَازِلَ ثَمَانُونَ رَجُلاً مائتَى رَاكِبٍ، وَرُبَّمَا كَانَ الحَقُّ مَعَهُ إِذْ لَمْ يَعْرِفْ بَعْدُ اللّهِ وَرُبُّمَا كَانَ الحَقُّ مَعَهُ إِذْ لَمْ يَعْرِفْ بَعْدُ اللّهِ وَرُبُّمَا كَانَ المَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ يَتَذَوَّقُ حَلاَوَةَ الإِيمانِ بَعْدُ، وَلَمْ يَعْضَرْ مَوَاقِعِهِ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلْ لَمْ يَتَذَوَّقُ حَلَاقَةً الإِيمانِ بَعْدُ، وَلَمْ يَخْضَرُ مَوَاقِعِ اللّهُ المُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ قِتَالَهُ مَ بَلْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ بَرَزُوا بَعْدُ وَأَسْمُعُوا الدُّنْيَا بِمَواقِفِهِمْ .

وَخَرَجَ عِكْرِمَةُ مَعَ قُرِيْشِ إِلَى بَدْرٍ، وَقُتِلَ أَبُوهُ «أَبُوجَهْلِ » يَوْمَذَاكَ، كَمَا قُتِلَ طُغَاةُ قُرَيْشٍ ، وَجُنْدِلَ صَنَادِيدُهَا، وَلَمْ تَنْفَعْهَا قُوَّتِها، وَلَمْ يَفِدْهَا جَبَرُوتُهَا أَمَامَ الإِيمانِ وَتَأْيِيد اللَّهِ الَّذِي لاَ يُعْلَبُ وَلاَ يُغَالَبُ. وَنَجَا عِكْرِمَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي أَرَادَ لَهُ الْحَيَاةَ، وَأَرَادَ لَهُ الخَيْرَ، وَأَرَادَ لَه الخَاتِمَةَ الحَسنَةَ. وَكَانَ المَّهُ عِكْرِمَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَذْكُرُ هَذَا دَاثِماً، فَكَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي اليَمِينِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ يَقُولُ: لاَ وَالَّذِي نَجَّانِي يَوْمَ بَدْرٍ.

وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَوْمَ بَدْرٍ بِجَانِبِ أَبِيهِ فَلَمَّا ضَرَبَ مُعَاذُ بِنُ عَمْرِو بِنِ الْجَمُوحِ أَبَا جَهْلِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ أَسْرَعَ عِكْرِمَةُ لِيَنْصُرَ أَبَاه فَضَرَبَ يَدَ مُعَاذٍ فَطَرَحُها، وَلَكِنْ لَمْ يُجْدِ ذَلِكَ الأَبَ شَيْئًا إِذْ كَانَ مُعَوِّذُ ابْنُ عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَ أَبَا جَهْلِ ضَرْبَةً أَثْبَتَتُهُ وَتَرَكَهُ وَبَهِ رَمَقٌ فَأَسْرَعَ عَبْدُ اللَّه بِنُ مُسْعُودٍ وَأَجْهَزَ عَلَى أَبِي جَهْلِ وَاحْتَزَ وَالْمَهُ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ قَدْ خَافَ بَعْدَ قَطْع يَدِ مُعَاذٍ فَوَلَّى، وَتَرَكَ أَبَاهُ صَرْبِعًا.

وَرَجَعَتْ قُرَيْشُ إِلَى دَارِهَا مَكْلُومَةً ذَلِيلَةً، وَسَارَ عِكْرِمَةُ، وَصَفْوَانُ بِنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي رَبِيعَةَ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ أُصِيبَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ مِمَّنْ أُصِيبَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيانَ بِنَ حَرْب، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِي تِلْكَ العِيرِ مِنْ قُرَيْشٍ بِتَجَارَةً، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ وَتَرَكُمْ ، وَقَتَلَ خِيَارَكُمْ ، فَأَعِينُونَا بِهَذَا المَالِ عَلَى حَرْبِهِ، فَلَعَلًى حَرْبِهِ، فَلَعَلًى الْمَالِ عَلَى حَرْبِهِ، فَلَعَلَنَا نُدُرِكُ مِنْهُ ثَأْرَنَا بِمَنْ أَصَابَ مِنَّا فَفَعَلُوا.

اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ، وَخَرَجَ عِكْرِمَةُ مَعَ بَنِي قَوْمِهِ مِنَ الكُفَّارِ، وَخَرَجَتْ مَعَهُ زَوْجُهُ أُمُّ حَكيم بِنْتُ الحَارِثِ بن المُغِيرَةِ.

كَانَ عَدَدُ جَيْشِ المُشْرِكِينَ ثَلاَثَةَ آلَافِ مُقَاتِل ، وَمَعَهُمْ مِائَتَا فَرَس وَقَدْ جَعَلُوا خَالِدَ بِنَ الْولِيدِ عَلَى مَيْمَنَةِ الْخَيْلِ وَعِكْرِمَةَ بِنَ عَمْرٍ عَلَى مَيْسَرَتِهَا. أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ عَلَدُهُمْ وَعِكْرِمَةَ بِنَ عَمْرٍ عَلَى مَيْسَرَتِهَا. أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ عَلَدُهُمْ دُونَ سَبْعِمِائَةِ مُجَاهِدٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ سِوَى فَرَسَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلزُّ بَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ وَالثَّانِيَةَ لِلْمِقْدِادِ بِنِ عَمْرٍ. وَاصَطَفَّ لِلزُّ بَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ وَالثَّانِيَةَ لِلْمِقْدِادِ بِنِ عَمْرٍ. وَاصَطَفَّ الطَّرَفَانِ ، وَوَقَفَتِ الْخَيْلُ أَمَامَ الْخَيْلِ غَيْرَ أَنَّهُ مَنْظَرٌ يَسْتَدْعِي الطَّرَفَانِ ، وَوَقَفَتِ الْخَيْلُ أَمَامَ الْخَيْلِ غَيْرَ أَنَّهُ مَنْظَرٌ يَسْتَدْعِي الطَّرَفَانِ ، وَوَقَفَتِ الْخَيْلُ أَمَامَ الْخَيْلِ غَيْرَ أَنَّهُ مَنْظَرُ يَسْتَدْعِي اللَّالَّالَ أَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ عَيْلَ المُسْلِمِينَ أَوِ الْفَارِسَيْنِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَانِ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْفَارِسَيْنِ أَنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْفَارِسَيْنِ أَنْ اللَّهُ الْمَعْرَانِ .

بَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ وَانْدَفَعَ الْفَارِسَانِ الْمُسْلِمَانِ الـرُّبَيْرُ وَالْتِي يَقُودُهَا فَارِسَا وَالمِقْدَادُ عَلَى خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ الْمِائَتَيْنَ وَالَّتِي يَقُودُهَا فَارِسَا قُرَيْشِ بِلاَ مُدَافِعٍ خَالِدُ وَعِكْرِمَةُ فَوَلَّتَ خَيْلُ الْمُشْرِكِينَ الْأَدْبَارَ، مِائَتَا فَارِسَ فَرُّوا مِنْ فَرَسَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ مَا أَرْ وَعَ الْأَدْبَارَ، مِائَتَا فَارِسَ فَرُّوا مِنْ فَرَسَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ مَا أَرْ وَعَ الْأَيْمَانَ كَيْفَ يَصْقُلُ النَّفُوسَ وَيَجْعَلُهَا قَوِيَّةً شُجَاعَةً لاَ تُبَالِي اللّهِ مَانَ كَيْفَ يَصْقُلُ النَّفُوسَ وَيَجْعَلُهَا قَوِيَّةً شُجَاعَةً لاَ تُبَالِي بِشَيْءٍ وَلَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ الْبَاطِلَ قَدْ هُزِمَ أَمَامَ الْحَقِّ وَالْدَحَر. فَالزُبَيْرُ بِإِيمَانِ ، والمِقْدَادُ فَالزُبَيْرُ بِإِيمَانِهِ أَقُوى مِنْ خَالِدٍ مِنْ غَيْرِ إِيمَانٍ ، والمِقْدَادُ بِإِيمَانِهِ أَقُوى مِنْ عَكْرِمَةَ مَهْمَا بَلَغَتْ قُوّةُ عِكْرِمَةَ مِنْ غَيْرِ إِيمَانٍ ، وَلِذَا فَقَدِ انْهَزَمَ خَالِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ إِيمَانٍ ، وَلِذَا فَقَدِ انْهَزَمَ خَالِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ إِيمَانٍ ، وَلِذَا فَقَدِ انْهَزَمَ خَالِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ إِيمَانٍ ، وَلِذَا فَقَدِ انْهَزَمَ خَالِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ إِيمَانٍ ، وَلِذَا فَقَدِ انْهَزَمَ خَالِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ

مِنَ الفُرْسَانِ أَمَامَ اثْنَيْنِ ، فَلَمَّا آمَنَ خَالِدٌ وَآمَنَ عِكْرِمَةُ تَسَاوَيَا مَعَ الفُرسَانِ أَمَامَ اثْنَيْنِ وَمَعَرِفَةِ مَعَرِفَةٍ مَعَرِفَةٍ أَسَالِيبِ القِتَالِ.

انْتَصَرَ المُسْلِمُونَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ فِي مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، ثُمَّ عُوقِبُوا بِمَا نَزَلَ بِهِمْ لِمُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضَ أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ مُخَالَفَةَ بَعْضِهِمْ دُونَ عُقُوبَةٍ وَهُمْ فِي دَوْرِ التَّرْبِيةِ وَالإِعْدَادِ فَنَزَلَ بِالمُسْلِمِينَ بَلاَءً شَدِيدٌ خَرَجُوا مِنْهُ مُنْتَصِرِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُمُ القَرْحُ فَتَابُوا إِلَى رُشْدِهِمْ وَرَجَعَتْ إِلَيْهِمْ مَعْنَوِيَاتِهِمْ.

رَجَعَتْ قُرَيْشِ إِلَى مَكَّةَ وَلَمْ تَظْفَرْ بِكُلِّ الَّذِيْ كَانَتْ تُرِيدُ، وَضَخَّمَتْ مَا وَإِنْ أَوْهَمَتْ نَفْسَهَا أَنَّهَا حَصَلَتْ عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ، وَضَخَّمَتْ مَا حَقَّقَتْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا شَحَنَتْ أَفْرَادَهَا بِأَحْقَادٍ عَظِيمةٍ وَكَانَ كُلُّ رِجَالاَتِهَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَغْنَمُوا شَيْئًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَوْ تَقَعَ كُلُّ رِجَالاَتِهَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَغْنَمُوا شَيْئًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَوْ تَقَعَ أَيْدِيهُمْ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْدِيهُمْ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَتْ حَادِثَةُ الرَّجِيعِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَغَدَرَتْ فَلَمَّا كَانَتْ حَادِثَةُ الرَّجِيعِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَغَدَرَتْ عَضَلُ وَالقَارَةُ بِبَعْضِ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَاعَدَتْ هُذَيْلُ وَالْقَارَةُ بِبَعْضِ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَاعَدَتْ هُذَيْلُ مَا كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَبَضَتْ عَلَى خُبَيْبِ بِن عَدِيّ ، وَقَبَضَتْ عَلَى خُبَيْبِ بِن عَدِيّ ، وَزَيْدِ بن ِ الدَّبَةِ وَبَاعَتْهُمَا لِقُرَيْشٍ . فَكَانَتْ قُرَيْشُ تَجْتَمِعُ وَالْمَتْهُمَا لِقُرَيْشٍ . فَكَانَتْ قُرَيْشُ تَجْتَمِعُ وَالْمَا لِقُرَيْشٍ . فَكَانَتْ قُرَيْشُ تَجْتَمِع

عِنْدَمَا تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ الوَاحِدَ مِنْهُمَا وَتَرَى زُعَمَاءَهَا فِي حَرَكَةٍ وَالْبَةٍ، وَصِيَاحٍ وَعُنْفٍ عَلَى المُزْمَعِ قَتْلُهُ، وَكَأَنَّهَا إِثْرَ حَرْب، وَحَقَّقَتْ نَصْراً مُؤْرَاً، وَظَفِرَتْ مِنْ أَعْدَائِهَا بِمَا تُرِيدُ، وَحَقَّقَتْ نَصْراً مُؤْرَاً، وَظَفِرَتْ مِنْ أَعْدَائِهَا بِمَا تُرِيدُ، وَالأَسْرَى بَيْنَ يَدَيْهَا تُرِيدُ الانْتِقَامَ مِنْهُمْ، وَكَانُوا قَدْ فَجَعُوهَا بِقَادَتِهَا، وَكَانُ وا عَدْرِمَةُ مَعَ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ بَلْ عَكْرِمَةُ مَعَ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ بَلْ عَلَى رَأْسِهِمْ.

خَرَّبَتْ قُرَيْشُ الأَحْزَابَ، وَاتَّفَقَتْ مَعَ قَبَائِل غَطَفَانَ، وَتَفَاهَمَتْ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةً، وَهُم مَنْ بَقِيَ مِنَ اليَهُ ودِ فِي المَدِينَةِ، وَعَمِلَ الجَمِيعُ عَلَى اسْتِثْصَال شَأْفَةِ المُسْلِمِينَ ـعَلَى زَعْمِهِمْ \_ وَسَارَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ المَدِينَةِ، وَالْتَقَتْ مَعَ غَطَفَانَ، وَتَقَدَّمُوا نَحْو هَدَفِهم غَيْرَ أَنَّهُم وَجَدُوا الخَنْدَقَ أَمَامَهُم ، فَوَقَفُوا عِنْدَهُ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ فُرْسَان قُرَيْشِ وَجَدُوا مَكَانَاً ضَيِّقًـاً مِنَ الخَنْدَق ، فَضَرَبُوا خَيْلُهُـمْ فَاقْتَحَمَتْهُ وَمِنْهُمْ: عَمْرُو بـنُ عَبْدِوُدٍّ، وَعِكْرَمَةُ بنُ عَمْرٍ، وَهُبَيْرَةُ بنُ أَبِي وَهَبٍ، وَضِرَارُ بنُ الخَطَّابِ بنُ مِرْدَاسَ، فَتَصَدَّى لَهُمْ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فِي نَفَرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَبَرَزَ عَلِيٌّ لِعَمْرِو بن عَبْدِوُدٍّ وَقَتَلَـهُ، فَوَلَّتْ خَيْلُ المُشْرِكِينَ هَارِبَةً مُقْتَحِمَةً الخَنْدَقَ مِنْ حَيْثُ أَتَتْ، وَأَلْقَى يَوْمَئِذٍ عِكْرِمَةُ بنْ عَمْرٍ رمْحَهُ مُنْهَزِمَاً عَنْ عَمْرُو بن عَبْدِوُدٍّ حَتَّى قَالَ حَسَّانٌ بنُ ثَابتِ. فَـرَّ وَأَلْقَـى لَنَـا رُمْحَهُ

لَعَلَّكَ عِكْرِمَ لَمْ تَفْعَلِ وَوَلَّيْتَ تَعْدُو كَعَدُو الظَلِيمِ مَا إِن تَجُورُ عَن المَعْدِلِ وَلَيْتَ تَعْدُو كَعَدُو الظَلِيمِ مَا إِن تَجُورُ عَن المَعْدِلِ وَلَـمْ تُلْـق ظَهْـرَكَ مُسْتَأْنِساً

كَأَنَّ قَفَاكَ قَفَا فُرْعُلِ

وَخَذَلَ اللَّهُ المُشْرِكِينَ وَأَلْقَى الرُّعْبَ فِي نُفُوس بَنِي قُرَيْطَة فَافْتَرَقَ الشَّمْلُ، فَأَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَرُؤُوسُ غَطَفَانَ إِلَى بَنِي فَرَيْظَة عِكْرِمَة بنَ عَمْرٍ بن هِشَامٍ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ لِيَسْتَحِثُّوهُمْ عَلَى القِتَال وَالغَدْرِ بِعَهْدِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُمْ مَا يُرِيُدُونَ نَتِيجَةَ الخَوْفِ بَلْ طَلَبُوا وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُمْ مَا يُرِيُدُونَ نَتِيجَةَ الخَوْفِ بَلْ طَلَبُوا رَهَائِنَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَبِذَا انْفَرَطَ عَقْدُ الحِلْفِ، وَأَرْسَلَ اللَّهُ الرِيْحَ فَعَصَفَت بِخِيَامِ المُشْرِكِينَ، وَكَفَاتَ قُدُورَهُممْ، وَجَعَلَتْهُمْ فِي شَرِّمُقَامٍ فَمَا كَانَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَنْسَحِبُوا وَيُعَادِرُوا وَجَعَلَتْهُمْ فِي شَرِّمُقَامٍ فَمَا كَانَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَنْسَحِبُوا وَيُغَادِرُوا وَيُغَادِرُوا مَوْقِعَهُمْ مُتَّجِهِينَ إِلَى دِيَارِهِمِ مُ

وَبَدَأَتْ أَرْضُ العَرَبِ تَخْضَعُ لِلْمُسْلِمِينَ تَدْرِيجِياً، وَتَدِينُ بِالإِسْلاَمِ ، وَتَنْتَشِرُ الدَّعْوَةُ عَلَى رَكَاثِزَ ثَابِتَةٍ ، وَجَاءَ دَوْرُ مَكَّة ، وَآنَ وَقْتُ الفَتْحِ ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِأَصْحَابِهِ إِلَيْهَا فِي العَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ وَفَتَحَهَا بَعْضَ المُشْرِكِينَ قَدْ تَجَمَّعُوا ، وَجَمَعُوا حَوْلَهُمْ بَعْضَ عَيْرَ أَنَّ بَعْضَ المُشْرِكِينَ قَدْ تَجَمَّعُوا ، وَجَمَعُوا حَوْلَهُمْ بَعْضَ

العَنَاصِرِ، وَأَرَادُوا المُقَاوَمَةَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ عِكْرِمَةُ بِنُ عَمْرٍو، وَحَشَدُوا عَمْرٍو، وَحَشَدُوا جَمْعَهُمْ فِي مَوقِع يُقَالُ لَهُ الخَنْدَمَةَ، فَالتَقَى بِهِمْ خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَشَتَّتَ شَمْلَهُمْ وَفَرَّ مَنْ فَرَّ وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ، وَكَانَ مِمَّنْ فَرَّ رَجُلُ اسْمُهُ حِمَاسُ بِنُ قَيْسٍ فَقَدْ هَرَبَ إِلَى بَيْتِهِ، وَقَال لا مُرَاتِدِ: اعْلِقِي عَلَيَ البَاب، فَقَالَتْ: أَيْنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ وَقَالَ لا مُرَاتِدِ: اعْلِقِي عَلَيَ البَاب، فَقَالَتْ: أَيْنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ فَقَالَ:

إِنَّكِ لَوْ شَهِدُتِ يَوْمَ الخَنْدَمَهُ

إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عِكْرِمَهُ

وَأَبُو يَزِيدَ(١) قَائِمٌ كَالمُوتِمَهُ(١)

وَاسْتَقْبَلَتْهُمْ بِالسَّيُوفِ المُسْلِمَهُ

يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهُ

ضَرْبَاً فَلاَ يُسْمَعُ إِلاَّ غَمْغَمَهُ لَهُ مُ نَهِيتٌ (٢) خَلْفَنَا وَهَمْهَمَهُ لَهُ مَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهُ لَا اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهُ

لَقَدْ فَرَّ عِكْرَمَةُ إِلَى اليَمَن ِ بَعْدَ هَزِيمَةِ يَوْم ِ الخَنْدَمَةِ. وَكَانَ

<sup>(</sup>١) أبو يزيد: سهيل بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) الموتمة: المرأة التي مات زوجها وخلّف لها أيتاماً.

<sup>(</sup>٣) النهيت: صوت الصدر.

رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ عَهِدَ إِلَى أُمَرَائِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، أَنْ لاَ يُقَاتِلُوا إِلاَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ، وَإِنْ وُجِدُوا تَحَتَ قَاتَلَهُمْ، وَإِنْ وُجِدُوا تَحَتَ أَسْتَارِ الكَعْبَةِ، وَمِنْهُمْ عِكْرَمَةُ بنُ عَمْرٍ.

# إِسْلاَمُ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَكَّةَ، وَعَفَا عَنْ أَهْلِهَا، وَبَدَأَ سُكَّانُهُا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَاً، وَكَانَ مِيَّنْ أَهْلِهَا، وَبَدَأَ سُكَّانُهُا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَاً، وَكَانَ مِيَّنْ أَسَلَمَ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الحَارِثِ بن هِشَامٍ زَوْجُ عِكْرِمَةَ، كَمَا أَسُلَمَ أَبُوهَا الحَارِثُ بنُ هِشَامٍ يَوَمَذَاكَ.

جَاءَتْ أُمُّ حَكِيم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ زَوْجِهَا عِكْرِمَةَ، فَوَافَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَحْمَةً بِهَا وَبِزَوْجِهَا، وَهُو بُعِثَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَحُبًّا لِلْخَيْرِ إِذْ كَانَ يُحِبُّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا وَحَتَّى لأَعْدَائِهِ وَيَتَمَنَّى وَحُبًّا لِلْخَيْرِ إِذْ كَانَ يُحِبُّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا وَحَتَّى لأَعْدَائِهِ وَيَتَمَنَّى وَحُبًّا لِلْخَيْرِ إِذْ كَانَ يُحِبُّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا وَحَتَّى لأَعْدَائِهِ وَيَتَمَنَّى أَنْ يُسْلِم مَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً لِيُنْقِذَهُمْ مِنَ النَّارِ. فَلَحِقَتْ أُمُّ وَحَيِيم بِزَوْجِهَا، وَأَخْبَرَتْهُ بِإِعْطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأَمَانَ لَهُ، فَعَادَ مَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأَمَانَ لَهُ، فَعَادَ مَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَيُرَوَى أَنَّ عِكْرِمَةَ قَدْ وَصَلَ إِلَى البَحْرِ فَارًّا وَقَدْ رَكِبَهُ

فَأَصَابَهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا فَإِنَّ آهَٰتِكُمْ لاَ تُغْنِي عَنْكُمْ هَا هُنَا شَيْئًا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُنْجِنِي فِي البَحْرِ إِلاَّ الإِخْلاَص لاَ يُنْجِينِي فِي البَرِّ غَيْرُهُ، يُنْجِنِي فِي البَرِّ غَيْرُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّداً حَتَّى اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّداً حَتَّى اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّداً حَتَّى اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيْ عَهُواً كَرِيماً (١). وَلَمَّا جَاءَ عِكْرِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: أَهْلاً بِالرَّاكِبِ المُهَاجِر.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذِهِ (وَأَشَارَ إِلَى أُمِّ حَكِيمٍ زَوْجِهِ) أَخْبَرَتْنِي أَنَّكَ أَمَّنْتَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتْ، فَأَنْتَ آمِنٌ. فَقَالَ عِكْرِمَةُ فَإِلَى مَا تَدْعُو؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتْ، فَأَنْتَ آمِنٌ. فَقَالَ عِكْرِمَةُ فَإِلَى مَا تَدْعُو؟ قَالَ: أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ... وَعَدَّ عَلَيْهِ وَاجِبَاتُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ... وَعَدَّ عَلَيْهِ وَاجِبَاتُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ... وَعَدَّ عَلَيْهِ وَاجِبَاتُ اللَّهِ، وَأَنْ تُشَهِدُ عِكْرِمَةُ شَهَادَةَ الحَقِّ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ اللَّهُ مَاذًا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسْأَلْنِي وَكُرِمَةُ وَلَا اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسْأَلْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسْأَلْنِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلْنِي وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلْنِي وَضَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَسُلِكُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَيتُكَهَا، أَوْ مَسِيرٍ وَضَعْتُ أَسُلُكُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي كُلُّ عَدَاوَةٍ عَادَيتُكَهَا، أَوْ مَسِيرٍ وَضَعْتُ

<sup>(</sup>١) الإصابة.

فِيْهِ، أَوْ مُقَامِ لَقِيتُكَ فِيْهِ، أَوْ كَلاَمٍ قُلْتُهُ فِي وَجْهِكَ، أَوْ أَنْتَ غَائِبٌ عَنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا، وَكُلَّ مَسِيرٍ سَارَ فِيْهِ إِلَى مَوْضِعٍ اغْفِرْ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا، وَكُلَّ مَسِيرٍ سَارَ فِيْهِ إِلَى مَوْضِعٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ المَسِيرِ إِطْفَاءَ نُورِكَ، فَاغْفِرْ لَهُ مَا نَالَ مِنِّي مِن يُرِيدُ بِذَلِكَ المَسِيرِ إِطْفَاءَ نُورِكَ، فَاغْفِرْ لَهُ مَا نَالَ مِنِّي مِن عِرْضٍ فِي وَجْهِي أَوْ أَنَا غَائِبٌ عَنْهُ. فَقَالَ عِكْرِمَةُ: رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ أَدَعُ نَفَقَةً كُنْتُ رَسُولَ اللّهِ لاَ أَدَعُ نَفَقَةً كُنْتُ رَسُولَ اللّهِ لاَ أَدَعُ نَفَقَةً كُنْتُ أَنْفِقُهَا فِي صَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ إِلاَّ أَنْفَقْتُ ضَعْفَهَا فِي سَبيلِ اللّهِ إِلاَّ أَنْفَقْتُ ضَعْفَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ ضِعْفَهُ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ اللّهِ إِللَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ اللّهِ إِللَّ أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ اللّهِ إِللّهَ إِللّا أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ إِللّهِ إِللّهِ اللّهِ إِللّهُ إِللّا أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ اللّهِ إِللّهِ اللّهِ إِللّا أَبْلَيْتُ ضَعْفَهُ فِي اللّهِ اللّهِ إِللّهُ إِللّهِ إِللّهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلْقَالًا فِي صَدِّ عَنْ سَبِيلٍ إِللّهُ اللّهِ إِللّهُ إِللْ أَنْهُ الللهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللْهُ إِللْهُ أَنْهُ اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللللهُ إِلْهُ أَنْهُ الللّهِ إِللهُ إِللّهُ إِللّهُ أَنْفُونَا أَنْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِللللهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلْهُ أَنْهُ إِلْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلْهُ أَنْهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ

وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدِ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُ ومِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ لأَبِي جَهْلٍ عِذْقًا فِي الجَنَّةِ» فَلَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا هُوَ» (١).

لَمَّا أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ خَلَعَ عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ آثَارِ الوَثَنِيَّةِ وَالجَاهِلِيَّةِ وَالجَاهِلِيَّةِ وَالجَاهِلِيَّةِ وَالجَاهِلِيَّةِ وَالجَاهِلِيَّةِ وَالشَّرْكِ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا لَمْ يَعُدْ يَطِقْ رُؤْيَتَهَا ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ مَعْصِيَّةً بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ.

أَقَامَ عِكْرِمَةُ فِي مَكَّةَ وَانْصَرَفَ لِلتَّعْوِيضِ عَمَّا فَاتَـهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) الإصابة.

الإسلام ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ارْتَحَلَ إِلَى المَدِينَةِ. وَفِي حَجَّةِ الْإِسْلام ، وَفِي حَجَّةِ الوَدَاعِ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى صَدَقَاتِ هَوَاذِنَ، وَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعِكْرِمَةً فِي تَبَالَةً.

## مَعَ الْخَلِيفَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَايَعَ المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ الصَّلِيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَلِيفَةً لَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. غَيْرَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِ ارْتَدَّتْ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَى الإِسْلاَمِ سِوَى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَالطَّائِفِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَالطَّائِفِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ قَدْ جَهَّزَهُ وَمَا كَانَ لأبي بَكْرٍ أَنْ يُوقِفَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَعْثِهِ. وَلَمَّا حَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَعْثِهِ. وَلَمَّا حَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَعْثِهِ. وَلَمَّا رَجَعَ جَيْشُ أُسَامَةَ أَعَدَّ أَبُو بَكْرٍ الجُيُوشَ لِلْمُرْتَدِينَ وَاخْتَارَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِمَةً بنُ عَمْر.

### حَرّْبُ الْمَرتَدِّينَ:

أَرْسَلَ الصِّلِّينُ إِلَى اليَمَامَةِ عِكْرِمَةَ بِنَ عَمْرٍ حَيْثُ كَانَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ هُنَاكَ قَدِ ارْتَدَّ وَادَّعَى النُّبُوَّةَ، وَطَلَبَ الصِّدِّيقُ

مِنْ عِكْرِمَةَ أَلاَّ يَبْدأَ القِتَالَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ شُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَةَ بِالْمَدَدِ، غَيْرَ أَنَّ عِكْرِمَةَ عَجَّلَ بِالحَرْبِ وَأَرَادَ الوُصُولَ إِلَى عِجْرِ اليَمَامَةِ عَنْ طَرِيقِ ثَنْيَةِ (دِيرَابَ) وَلَكِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِقُوَّةِ بَيْنِي حَنِيفَةَ حَيْثُ كَانُوا فِي أَرْبَعِينَ أَلْفَا مِنَ المُقَاتِلَةِ، فَنَالَ عِكْرِمَةَ وَمَنْ مَعَهُ قَرْحٌ مِنْ مُسْيَلَمَةً، وَجَاءَ شُرَحْبِيلُ وَلَمْ يَتَمَكَّنَا مِنَ التَقَدُّم أَيْضاً حَتَّى جَاءَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ وَقَهَرَ مُسَيْلَمَةً، وَدَخَلَ اليَمَامَةَ، وَقُتِلَ مُسَيْلَمَة أَلكَذًابُ.

وَكَانَ لَقِيطُ بِنُ مَالِكِ الأَزْدِيُّ (الجُلنْدَى) قَدْ تَنبَّا فِي عُمَانَ، وَتَغَلَّبَ عَلَى (جَيْفَرٍ) وَ (عَبْدٍ) وَأَلْجَأَهُما إِلَى أَطْرَافِ البِلادِ، فَبَعَثَ (جَيْفَرُ) إِلَى الصِّدِّيقِ بِالخَبرِ، فَبَعَثَ لَهُ حُذَيْفَةَ بِنَ مِحْصَنِ الحَمْيرَيُّ، وَعَرْفَجَةَ البَارِقِيُّ. وَكَتَب الصِّدِيقُ، مِحْصَنِ الحُمْيرَيُّ، وَعَرْفَجَةَ البَارِقِيُّ. وَكَتَب الصِّدِيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى عِكْرِمَةَ فِي اليَمَامَةِ يَلُومُهُ عَلَى تَسَرُّعِهِ، وَقَالَ لَهُ: لاَ أَرَينَكَ وَلاَ أَسْمَعَنَّ بِكَ إِلاَّ بَعْدَ بَلاَءٍ، وَأَمَرهُ أَنْ يَلْحَقَ بِحُذَيْفَةَ وَعَرْفَجَةَ إِلَى عُمَانَ، وَكُلُّ مِنْكُمْ أَمِيرُ عَلَى جَيْشِهِ، وَحُذَيْفَةُ مَا دُمْتُمْ بِعُمَانَ فَهُو أَمِيرُ النَّاسِ، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَاذْهَبُوا إِلَى (مَهْرَة)، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَاذْهَبُوا إِلَى اليَمَسن وَحَضْرَمُوتَ وَاليَمَن فَاذْهَبُ وَمَنْ لَقِيتَهُ مِنَ المُهَاجِرِ بنِ أَبِي أُمَيَّةً، وَمَنْ لَقِيتَهُ مِنَ المُهْاجِرِ بنِ أَبِي أُمَيَّةً، وَمَنْ لَقِيتَهُ مِنَ المُمْوتَ وَالْيَمَن فَنكُلْ بهِ.

سَارَ عِكْرِمَةُ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ الصِّدِّيقُ فَلَحِقَ حُذَيْفَةَ وَعَرْفَجَةَ قَبْلَ

أَنْ يَصِلاَ إِلَى عُمَانَ، وَقَدْ كَتَبَ إِلَيْهِمَا الصِّدِّيقُ: أَنْ يَنْتَهِيَا إِلَى وَأَي عِكْرِمَةَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ السَّيْرِ إِلَى عُمَانَ أَوْ المُقَامِ بِهَا. فَسَارُوا، فَلَمَّا اقْتَرَبُوا مِنْ عُمَانَ رَاسلُوا (جَيْفَرَأ)، وَبَلَغَ لَقِيطَ بنَ مَالِكٍ مَجِيءُ الجَيْش، فَخَرَجَ فِي جُمُوعِهِ وَعَسْكَرَ فِي لَقِيطَ بنَ مَالِكٍ مَجِيءُ الجَيْش، فَخَرَجَ فِي جُمُوعِهِ وَعَسْكَرَ فِي لَقِيطَ بنَ مَالِكٍ مَجِيءُ الجَيْش، فَخَرَجَ فِي جُمُوعِهِ وَعَسْكَرَ فِي (دَبَا)، وَاجْتَمَعَ (جَيْفَرُ) وَ (عَبْدُهُ فَي (صُحَارٍ) فَعَسَكَرَا بِهِ، وَبَعَثَا إِلَى أُمَرَاءِ الصِّدِيقِ فَقَدِمُوا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَتَقَابَلَ الطَّرَفَانِ، وَنَصَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ وَهَزَمَ الكُفَّارَ.

وَلَمَّا فَرَغَ المُسْلِمُونَ مِنْ عُمَانَ سَارَ عِكْرِمَةُ بِالنَّاسِ إِلَى بِلاَدِ (مَهْرَة) بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الجُيُوشِ وَمَنْ أَضِيفَ إِلَيْهَا، فَوَجَدَ أَهْلَ (مَهْرَة) قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ وَهُوَ الأَكْثَرُ عَدَداً مَعَ زَعِيمٍ يُدْعَى (المُصَبِّح)، وَالقِسْمُ الآخَرُ مَعَ رَجُل يُسمَّى (شِخْرِيت) فَرَاسَلَ عِكْرِمَةُ (شِخْرِيت) فَأَجَابَهُ وَانْضَمَّ إِلَيْهِ، فَضَعُفَ بِذَلِكَ فَرَاسَلَ عِكْرِمَةُ (المُصبِّح) فَبَعَثَ إِلَيْهِ عِكْرِمَةُ يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَأَخَذَتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ ، وَغَرَّتُهُ قُوَّتُهُ، فَسَارَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَأَخَذَتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ ، وَغَرَّتُهُ قُوَّتُهُ، فَسَارَ إليهِ عِكْرِمَةُ يَالْا فِي اللَّهِ وَقَلَهُ وَالْكِيْرَ، اللَّهِ وَعَيْرَمَةُ فَانْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَتَلَهُ - بِإِذْنِ اللَّهِ - وَغَنِمَ الكَثِيرَ، إليهِ عِكْرِمَةُ العَزَّةُ بِالإِثْمِ وَبَعَثَ الحَيْرِينَ اللَّهِ - وَغَنِمَ الكَثِيرَ، إِلَيْهِ عِكْرِمَةُ فَانْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَتَلَهُ - بِإِذْنِ اللَّهِ - وَغَنِمَ الكَثِيرَ، وَعَذَمَسَ الغَنَاثِمَ وَبَعَثَ الخُمْسَ إِلَى الصَّدِيقِ مَعَ (شِخْرِيتَ)، وَعَادَ أَهْلُ (مَهْرَةً) إِلَى الإِسْلامِ .

سَارَ عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَن ِ بَعْدَ أَنِ انْتَهَى مِنْ (مَهْرَةَ) فَوَجَدَ أَنَّ

المُهَاجِرَ بنَ أَبِي أُمَيَّةَ قَدْ أَنْهَى أَمْرَ اليَمَن ِ، فَعَادَ عِكْرِمَةُ إِلَى المَهْاجِرَ بنَ أَبِي أُمَيَّةً وَدُ أَنْهَى أَمْرَ اليَمَن ِ، فَعَادَ عِكْرِمَةُ إِلَى المَدِينَةِ .

### فُتُوحُ الشَّامِ ِ:

بَعْدَ أَنْ قَضَى الْخَلِيفَةُ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى المُرْتَدِّينَ اتَّجَهَ إِلَى أَطْرَافِ الْجَنِيرَةِ لِيَقْضِيَ عَلَى الظُّلْمِ المُرْتَدِّينَ اتَّجَهَ إِلَى أَطْرَافِ الْجَنِيرَةِ لِيَقْضِيَ عَلَى الظُّلْمِ اللَّعْوَةِ، وَكَانَ رَسُولُ القَائِمِ هُنَاكَ وَالَّذِيْ يَحُولُ دُون نَشْرِ الدَّعْوَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَعَثَ الكُتُبَ إِلَى مُلُوكِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَعَثَ الكُتُبَ إِلَى مُلُوكِ وَأُمْرَاءِ تِلْكَ الْجِهَاتِ فَلَمْ يُلَبُّوا الدَّعْوَةَ وَلَمْ يُقْلِعُوا عَنِ الظُّلْمِ.

وَجَّهَ أَبُو بَكْرِ الجُيُوشَ إِلَى العِرَاقِ وَالشَّامِ ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ قَدِ اخْتِيرَ لِيَكُونَ بَيْنَ الجُنْدِ المُتَحَرِّكَةِ نَحْوَ الشَّامَ .

بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعَةَ جُيُوشٍ إِلَى الشَّامِ ، وَكَانَ أَمَرَاؤُهَا: أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ ، وَيَزِيدُ بنُ أَبِي سَفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَةَ ، وَيَضُمُّ كُلُّ جَيْشٍ مِنْ خَمْسَةِ إِلَى سِتَّةِ آلاَفِ مُقَاتِلٍ إِلاَّ جَيْشَ يَزِيدَ فَإِنَّهُ كَانَ يَضُمُّ سَبْعَة آلاَفٍ لأَنَّ جِهَتَهُ دِمَشْقُ مَقَرُّ جَيْشَ يَزِيدَ فَإِنَّهُ كَانَ يَضُمُّ سَبْعَة آلاَفٍ لأَنَّ جِهَتَهُ دِمَشْقُ مَقَرُّ الحَيْمَ اللهُ وَمَانِيٍّ. وَيُضَافُ إِلَى هَذِهِ القُوَّاتِ فِرْقَةُ احْتِيَاطِيَّةً الحَيْمَ الرُّومَانِيِّ. وَيُضَافُ إِلَى هَذِهِ القُوَّاتِ فِرْقَةُ احْتِيَاطِيَّةً تَضَمُّ أَيْضَاً سِتَّةَ آلاَفٍ عَلَى رَأْسِهَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمْرٍ، وَتُرَابِطُ جَنُوبِ

بِلاَدِ الشَّامِ لِتَتَدَخَّلَ فِي المَعْرَكَةِ فِي الوَقْتِ المُنَاسِبِ، وَالمَكَانِ المَطْلُوبِ دَعْمُهُ.

حَشَدَ الرُّومُ قُوَّاتٍ ضَخْمَةً لِمُوَاجَهَةِ المُسْلِمِينَ، فَتَجَمَّعَتِ الجُيُوشُ الإِسْلاَمِيَّةُ وَطَلَبَتْ مِنَ الخَلِيفَةِ الدَّعْمَ، فَأَمَرَ الجُيُوشُ الإِسْلاَمِيَّةُ وَطَلَبَتْ مِنَ الخَلِيفَةِ الدَّعْمَ، فَأَمَرَ الخَلِيفَةُ أَنْ يَسْيِرَ إِلَيْهِمْ خَالِدُ مِنَ الخَلِيفَةُ أَنْ يَسْيِرَ إِلَيْهِمْ خَالِدُ مِنَ الْعَرَاقِ بِجُزْءٍ مِنْ قُوَّاتِهِ هُنَاكَ.

الْتَقَى المُسْلِمُونَ بِالرُّومِ فِي مَيْدَانِ اليَرْمُوكِ، وَقَسَّمَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ قَائِدُ المُسْلِمِينَ يَوْمَذَاكَ الخَيَّالَةَ إِلَى كَتَائِبَ وَأَوْكَلَ إِلَى كُلِّ الوَلِيدِ قَائِدُ المُسْلِمِينَ يَوْمَذَاكَ الخَيَّالَةَ إِلَى كَتَائِبَ وَأَوْكَلَ إِلَى كُلِّ كَتِيبَةً كَتِيبَةٍ دَعْمَ لِوَاءٍ. فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي القَلْبِ وَتَدْعَمُهُ كَتِيبَةُ القَعْقَاعِ بن عَمْ التَّمِيمِيِّ مِنْ المَيْمَنَةِ وَكَتِيبَةُ عَكْرِمَة بن عَمْ القَعْقَاعِ بن عَمْ التَّمِيمِيِّ مِنْ المَيْمَنَةِ وَكَتِيبَةُ عَكْرِمَة بن عَمْ المَخْزُومِيِّ مِنَ المَيْسَرَةِ. وَكَتِيبَةُ خَالِدٍ وَالحَرَسُ المُتَحَرِّكُ تَدْعَمُ لِوَاءَ عَمْ و بن العَاص ، وَهُو عَلَى المَيْمَنَةِ ، وَكَتِيبَةُ قَيْسِ بن لِمُبْرَةَ تَدْعَمُ لُواءَ يَزِيدَ بن أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُو عَلَى المَيْسَرَةِ.

وَكَانَتْ مُهِمَّةُ كَتِيبَةِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا أَنْ تَدَعَمَ لِوَاءَ يَزِيدَ إِذَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، كَمَا يَدْعَمُ القَعْقَاعُ لِوَاءَ عَمْرٍ. وَقَدِ اشْتَدَّ الهُجُومُ الرُّومِيُّ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ مِنَ المَعْرَكَةِ عَلَى مَيْسَرَةِ المُسْلِمِينَ حَيْثُ يُوجَدُ لِوَاءَ يَزِيدَ فَدَعَمَهُ عِكْرِمَةُ بِبَسَالَةٍ وَصَمَدَ لِلأَعْدَاءِ. وَقَالَ: مَنْ يُبَايِعْنِي عَلَى المَوْتِ، فَبَايَعَهُ عَمَّهُ وَصَمَدَ لِلأَعْدَاءِ. وَقَالَ: مَنْ يُبَايِعْنِي عَلَى المَوْتِ، فَبَايَعَهُ عَمَّهُ

الحَارِثُ بنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ بنُ الأَزْوَرِ وَعَدَدُ مِنْ فُرْسَانِ المُسْلِمِينَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ حَتَّى أَزَاحَ الرُّومَ عَنْ مَوَاقِعِهِمْ، وَقَدِ المُسْلِمِينَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ حَتَّى أَزَاحَ الرُّومَ عَنْ مَوَاقِعِهِمْ، وَقَدِ اسْتُشْهِدَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَذَاكَ، كَمَا اسْتُشْهِدَ عَمُّهُ الحَارِثُ، وَضِرَارُ بنُ الأَزْورِ. وَقَدْ وُجِدَ فِي عِكْرِمَةَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ.

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَنَّى بِأَبِي عُثْمَانَ ، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبُ.

وَقَدْ حَرَصْتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ عِكْرِمَةَ وَاسْمَ أَبِيهِ، وَلَمْ أَتَعَرَّضْ لِلْقَبِ أَبِيهِ، وَلَمْ أَتَعَرَّضْ لِللَّهِ بَا فِهُوَ «أَبُو جَهْلٍ » لأَن فِيهِ شَتِيمَةً، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سَبِّ أَبِيهِ قَائِلاً: «لاَ تَسُبُّوا أَبَاهُ فَإِنَّ سَبَّ المَيِّتِ يُوْفِي الحَيَّ سَبِّ أَبِيهِ قَائِلاً: «لاَ تَسُبُّوا أَبَاهُ فَإِنَّ سَبَّ المَيِّتِ يُوْفِي الحَيَّ وَلاَ يَبْلُغَ المَيِّتَ». لَمْ أَذْكُرْ كَلِمَةَ (أَبَا جَهْلٍ) عَنْدَ التَّعْرِيفِ بِعِكْرِمَةَ، أَمَّا عَدَا ذَلِكَ فَلاَ أَذْكُرُهُ إِلاَّ فِي الاسْمِ الَّذِي عَرَفَهُ المُسْلِمُونَ بِهِ، فَلاَ أَقُولَ إِلاَّ أَبَا جَهْلٍ .

وَأَخِيراً فَإِنَّ عِكْرِمَةَ بنَ عَمْرٍ بنِ هِشَامٍ كَانَ لَهُ دَوْرٌ فِي القَضَاءِ عَلَى المُرْتَدِّينَ وَإِعَادَةِ جَزِيرَةِ العَرَبِ إِلَى حَوْزَةِ الإسلام ، كَمَا كَانَ لَهُ دَوْرٌ فِي الفَتْح وَنَشْرِ الإسلام إضافَةً إِلَى السُّلُوكِ المُسْتَقِيمِ لَهُ دَوْرٌ فِي الفَتْح وَنَشْرِ الإسلام فَهُو فِعْلاً أَحَدُ بُنَاةِ دَوْلَةِ الإسلام الَّتِي النَّذِي المَّالَ الخَيْرُ إِلَى العَالَم أَجْمَع.